## ٱلثمن الأولُّ من الحربُ الثَّاني و الثلاثُون

إنتكه إلتّخمز الرّحيب طَهُ ۞ مَآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ أَلْقُتُرْءَانَ لِتَشْقِينَ ۞ إِلَّا تَذَكِرَةً لِيِّنُ يَخَنِّننيُّ ۞ تَنزِيلًا مِّمَّتَنُ خَلَقَ أَلَارُضَ وَالسَّمَوْتِ إِلْعُلَى ۗ ۞ أَلرَّحْمَنُ عَلَى أَلْعَرُشِ إِسْتَوِيٌّ ۞ لَهُ مَا فِي إِللَّهَوْتِ وَمَا فِي إِلَارْضِ وَمَا بَبْنَهُمَا وَمَا تَحَتَّ أَلثَّرِيُّ ۞ وَإِن تَجَهَ رَبِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعُلَمُ السِّرَّوَأَ خَفَّى ۞ أَلَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ لَهُ الْاسْمَاءُ اَكُتُسَنِي ٥ وَهَلَ آتِيكَ حَدِيثُ مُوسِي ١ إِذَ رِءِ ا نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ إِمْكُنُواْ إِنِّي ءَانَسَتْ نَارًا لَّعَلِّيءَ ابْنِكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ اَوَاَجِدُعَلَى أَلْبَارِهُدَّى ۞ فَأَمَّآ أَبْنِهَا نُوْدِيَ يَـٰهُوسِيٓ ۞ إِنِّت أَنَا رَبُّكَ فَاخُلَعُ نَعُلَيُكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُفَدَّسِ طُوِيٌ ١ وَأَنَا اَخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعُ لِمَا يُوجِيَ ۞ إِنَّنِيَ أَنَا أَلَتَهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعُبُدُ نِهِ وَأَقِمِ إِلصَّلَوْةَ لِذِكْرِيُّ ۞ إِنَّ أَلْسَاعَةَ ءَانِيَةُ أَكَادُ أُنْحَفِيهَا لِنَجْرِينَ كُلُّ نَفْسِ عِمَا تَسْعِيٌ ۞ فَلَا يَصُدَّنَكَ عَنْهَا مَن لَّا يُومِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوِيْهُ فَنَرِّدِيٌّ ۞ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَهُوسِيٌ ۞ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكُّؤُاْ عَلَيْهَا وَأَهُسُّ بِهَا عَلَيْ غَنْهِ وَلِيَ فِيهَا مَنَارِبُ أُنْجِرِي ﴿ قَالَ أَلْقِهَا يَامُوسِي ۗ ۞ فَأَلَٰقِيٰهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تُسَبِعِينٌ ۞ فَالَ خُذْ هَا وَلَا تَخْفَتُ سَتُعِيدُ هَاسِيرَتَهَا أَلُاولِيٌ ۞ وَاضَّمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخَرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَءٍ - اينةً الحري ١٠ لِنُرِيكَ مِنَ-اينينا أَلْكُبْرَى ١٠ أَذْهَبِ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وطَغِيٌّ ١٠ قَالَ رَبِّ إِشْرَحُ لِهِ صَدْرِهِ ۞ وَيَسِّرُ لِيَ أُمِّيهِ ۞ وَاحْلُلُ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِهِ ۞ يَفْقَهُواْ قَوْلِهِ ۞ وَاجْعَلْ لِهِ وَزِيرًا مِّنَ اَهْلِهِ ۞ هَرُونَ أَخِيِّ ۞ اِشْدُدْ بِيهَ أَزْرِهِ ۞ وَأَشْرِكُهُ فِي الْمَرِهِ وَأَشْرِكُهُ فِي الْمَرِهِ ۞ كَو نُسَيِّعَكَ كَذِيرًا ۞ وَ نَذْ كُولِكَ كَثِيرًا ١٠ إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا ١٠

قَالَ قَدُاوِتِيتَ سُؤُلُكَ يَـٰمُوسِيٌّ ۞ وَلَقَدُ مَنَتَا عَلَيْكَ مَرَّةً الْحِرِيْ ۞ إِذَ ٱوۡحَيۡنَآ إِلَىٰٓ أُمُّٰكَ مَا يُوجِىٰۤ ۞ أَنِ إِقَٰذِ فِيهِ فِي أَلٰتَّابُوتِ فَاقَٰذِ فِيهِ فِي أَلْبَيِّ فَلَيُلْفِهِ أَلْبَمُّ بِالسَّاحِلِ يَاخُذُهُ عَدُوٌّ لَهِ وَعَدُوٌّ لَهُ وَأَلْفَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّةً وَلِنْصُنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ۞ إِذْ تَمُّشِتَ أَنَّحَتُكَ فَنَفُولُ هَلَ أَدُ لَّكُو عَلَىٰ مَنُ يَكُفُ لُهُ وَ فَرَجَعُنَاكَ إِلَىٰٓ أُمِّكَ كَ تَقَرَّعَيْنُهَا وَلَا تَحْزَزُنَّ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ أَلْغَيِّر وَفَتَنَّاكَ فُتُونَا فَلَيِ ثُنَّ سِنِينَ فِي أَهُلِ مَدِّينَ ثُمَّ جِئَّتَ عَلَىٰ قَدَرِيَهُ وسِي ٥ وَاصُطَنَعُتُكَ لِنَفْسِيُّ ۞ إَذْهَبَ أَنتَ وَأَخُوكَ بِعَايَكِ وَلَا تَنِيَ فِي ذِكْرِي ۞ أَذُ هَبَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَطَغِيٰ ۞ فَقُولًا لَهُ و قَوْلًا لَّبِّنَ الْعَلَّهُ و يَنِذَكُّ فِي أَوْ يَخَنْنِي ١٠٥ قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَّفْرُطُ عَلَيْنَا أَوَ اَنْ يَطَلِّغِي ۚ قَالَ لَا تَخَافَا ۚ إِنَّنِ مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرِي ۗ ٥ فَانِينَهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَيِّكَ فَأَرْسِ لَ مَعَنَا بَنِيْ إِسْرَآءِ بِلَ وَلَا تُعَاذِّبُهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِعَايَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَا عَلَىٰ مَنِ إِنَّ بَعَ أَلْهُ دِئٌّ ﴿ إِنَّا قَدُ الْوِحِيَ إِلَيْنَآ أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتُوَكِّنَّ ۞ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَهْوُسِنَّ ۞ قَالَ رَبُّنَا أَلِيْكَ أَعُطِى كُلَّ شَكَءٍ خَلُقَهُ وَثُمَّ هَدِيٌّ ۞ قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولِيُّ۞ قَالَ عِلْمُهَاعِندَ رَنِةِ فِي كِنَنْكِ لَأَيْضِلُ رَنِةِ وَلَا يَنسَى ١ أَلذِ عَ جَعَلَ لَكُو اللارْضَ مِهَادًا وَسَلَكَ لَكُمْ مِهَاسُ بُلَا وَأَنْزَلَ مِنَ أَلْتَمَاءَ مَآءَ فَأَخَرَجْنَا بِيهَ أَزُوْجَامِّن نَّبَاتِ شَبَّىٰ ۞ كُلُواْ وَارْعَوَاْ أَنْعَامَكُورُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنْتِ لِلْأَوْلِ إِلنَّهِيَّ ۞ مِنُهَاخَلَقَنَكُورُ

مِنْهَاخَلَقَنَكُرُ وَفِيهَا نُعِيدُكُم وَمِنْهَا نُخُرِجُكُو تَارَةً اخْرِي ٥ وَلَقَدَ اَرَيْنَكُ ءَايَنِنَا كُلُّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَيٌّ ۞ فَالَ أَجِئُتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنَ آرِضِنَا بِسِحْرِكَ يَهْمُوسِيْ ۞ فَلَنَاتِيَنَّكَ بِسِحْرِجِّنْلِدُ، فَاجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لا نُخَلِفُهُ و نَحَنُ وَلَا أَنَتَ مَكَانًا سِوَى ۞ قَالَ مَوْعِدُ كُرُيوُمُ الزِّينَةِ وَأَنُ يُّخْشَرَ النَّاسُ ضُحَى ۗ ۞ فَنُوَ لِنَ فِنْ عَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ، ثُمَّ أَيْنٌ ۞ قَالَ لَهُم مُّوسِيٰ وَيُلَكُمْ لَا تَفُ تَرُوا عَلَى أَللَّهِ كَاذِبًا فَيَسْحَتَكُمُ بِعَذَابِّ وَقَدْ خَابَ مَن إِفْتَرِيٌ ۞ فَنْنَازَعُوا أَمَّرَهُم بَيْنَهُمُ وَأَسَرُّوا النَّجُويُّ ۞ قَالْوَّا إِنَّ هَاذَانِ لَسَخِرَانِ يُرِيدَ انِ أَنْ يَخْتِرِجَاكُم مِنَ ٱرْضِكُم بِسِعِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلِيُّ ۞ فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُمْ مَنْمُ آيتُواْصَقّاً وَقَدَ آفْلَحَ أَلْيَوْمَ مَنِ إِسْتَعَلِيّ ٥ قَالُواْ يَنْمُوسِي إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن تُكُونَ أَوَّلَ مَنَ الْقِيُّ ۞ قَالَ بَلَ ٱلْقُوا ۚ فَإِذَا حِبَالُهُ مُ وَعِصِيُّهُمُ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحِيهِمْ وَأَنَّهَا تَسَعِيٌ ۞ فَأُوْجَسَ فِي نَفُسِهِ عَنِفَةً مُّوسِيٌ ۞ قُلُنَا لَا تَخَفِ إِنَّكَ أَنتَ أَلَاعُلِيٌّ ۞ وَأَلْقِ مَا فِي بَينِكَ تَلَقَّفُ مَاصَنَعُوٓ أَ إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْهُ سَخِرٌ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتِيَّ ۞ فَأَلِّقِيَ السَّحَةُ سُجَّدًا قَالُوَّا ءَامَنَّا بِرَبِّ هَـٰرُونَ وَمُوسِيٌّ ۞ قَالَءَ أَمْننُم لَهُ و قَبَلَ أَنَ-اذَنَ لَكُوْءٍ إِتَّهُۥلَكِيرُكُو النِهِ عَلَّمَكُو السِّحْرَّ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيَّدِيَكُو وَأَرْجُلَكُمْ مِّنُ خِلَفٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمُ فِي جُذُوعِ إِلنَّخَلِ وَلَتَعُلَمُنَّ أَيُّنَآ أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقِيْ ۞ قَالُوا

قَالُواْ لَن نُّوثِرَكَ عَلَىٰمَاجَآءَنَامِنَ أَلْبَيِّنَتِ وَالذِ فَطَرَبَا فَاقَضِ مَآ أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَفْضِ هَاذِهِ الْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَآ ﴿ إِنَّا ٓ اَمَنَّا برَيِّنَا لِيَغُفِرَلْنَا خَطَابِنَا وَمَآ أَكْرَهُ تَنَا عَلَيْهِ مِنَ أَلْسِحَرِّ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقِيْ ۚ ﴿ إِنَّهُ مِنْ بَيَاتِ رَبَّهُ وَمُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ وَجَهَنَّمَ لَا يَمُونُ فِيهَا وَلَا يَجِينٌ ١٠ وَمَنْ يَانِدِ مُومِنَا قَدْعِلَ أَلْصَالِحَاتِ فَأُوْلَيِّكَ لَمُمُ الدَّرَجَكَ الْعُلِيُّ ﴿ جَنَّكُ عَدْنِ تَجْهِم مِن تَحْتِهَا أَلَانُهَارُخَالِدِبنَ فِيهَا وَذَا لِكَ جَزَآءُ مَن تَزَكَّلُ ۞ وَلَقَادَ اَوْ حَبِنَا إِلَىٰ مُوسِى أَنِ إِسْرِ بِعِبَادِ عَ فَاضْرِبَ لَمُومَ طَرِبِقَا فِي إِ لِبَحْرِيَبَسَا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْنَيْنِ ﴿ فَأَتْبَعَهُمْ فِنْعَوْنُ بِجُنُودِهِ عَ فَغَشِيَهُم مِّنَ أَلْيَحٌ مَاغَشِيَهُمْ ﴿ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَاهَدِيْ ١ يَالِيَخِ إِسْرَآءِ يلَ قَدَ اَنْجَيْنَكُمْ مِّنْ عَدُو ٓ كُو وَوَاعَدُ نَكُمْ جَانِبَ أَلطُّورِ إِلَا يُمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْأَنَّ وَالسَّلْوِيْ ۞ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَارَزَقُنَكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِهٌ وَمَنْ يَحُلِلُ عَلَيْهِ غَضِيهِ فَقَدُ هَوِيٌ ۞ وَإِنِّ لَغَقَّارٌ لِّين ثَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ثُمَّ إَهۡ نَدِيُّ وَمَا أَعْجَلَكَ

## الثمن الخامس من الحزب الثاني و الثلاثون

وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَـٰمُوسِي ۗ ۞

قَالَ هُمُهُ وَ أَوْلَاءَ عَلَى آَثَرِهِ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضِي ١ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعُدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِي فَي اللَّهُ اللَّهُ المريقُ ا فَرَجَعَ مُوسِي إِلَىٰ قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بَاغَوْمِ أَلَمَ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعُدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهُدُ أَمَرَ ارَدِ ثُمُّهُ ۚ أَنْ يَجِلُّ عَلَيْكُو عَضَبُ مِّن رَّبِّكُم ۗ فَأَخَلَفَتُم مَّوْعِدِ ٥ ٨ قَالُواْ مَآ أَخُلَفُنَا مَوْعِدَ كَ مِمَلِّكِ عَالَمِكَ الْحَيِّلَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ إِلْقَوْمِ فَقَدَ فَنَهَا فَكُذَالِكَ أَلْقَى أَلْسَامِرِيُّ ١ فَأَخْرَجَ لَمُ مُرْعِجُلَا جَسَدًا لَّهُ و نُحَوَارٌ فَقَالُواْ هَاذَآ إِلَمْ كُرُ وَإِلَهُ مُوسِي فَنَسِيٌّ ۞ أَفَلَا يَرُوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُ مُ ضَرًّا وَلَانَفُعًا ١ وَلَقَدُ قَالَ لَمُهُمُ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَاقَوْمِ إِنَّمَا فُنِنتُم بِرِ ۚ وَإِنَّ رَبَّكُو الرَّحْمَانُ فَاتَّبِعُو فِي وَأَطِيعُواْ أَمْرِبُ ۗ ۞ قَالُواْ لَن نَّ بُرَحَ عَلَيْهِ عَنكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسِيٌّ ۞ قَالَ يَلْهَرُونُ مَامَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمُ ضَلُّواْ ۞ أَلَّاتَتَّبِعَنِ ۗ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِكٌ ۞ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَاخُذُ بِلِحَيْتِ وَلَا بِرَأْسِيَ إِنِّ خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَقَتُ بَيْنَ بَنِي بَنِي إِسْرَآءِ يلَ وَلَهُ تَرْقَبُ فَوْلَے ١٠٠٠ قَالَ فَمَا خَطَبُكَ يَسْمَرِئٌ ۞ قَالَ بَصُرْتُ مِمَا لَرُ يَبْضُرُواْ بِهِ عَقَبَضَتُ قَبَضَةً مِّنَ اَثَرِ إِلرَّسُولِ فَنَبَذُ تُهَا وَكَذَ الِكَ سَوَّلَتُ لِهِ نَفُسِهُ فَ إِن فَاذُ هَبَ

قَالَ فَاذْهَبُ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَبَوْةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسٌ وَ إِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخُلُفَهُۥ وَانظُرِ إِلَىٰ ٓ إِلَىٰ ٓ إِلَىٰهِكَ أَلذِ حَظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفَ النُّحَةِ قَتَهُ و ثُمَّ لَنَنسِفَتَهُ و فِي الْبَمِ نَسُفًا ﴿ إِنَّهَ آ إِلَهُ كُو اللَّهُ الذِه لَا إِلَه إِلَّهُ أَلَا مُو وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَا ١٠٠ كَذَالِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنَ ٱنْبُهَاءَ مَا قَدْ سَبَقٌ وَقَدَ-انَيْمَاكَ مِن لَّهُ تَنَّا ذِكْرَا ١٠ مَّنَ اَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ و بَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وِزْرًا ١٠ خَـُلِدِ بِنَ فِيدٌ وَسَاءَ لَمُهُمْ يَوْمَ أَلْفِيتُمَةِ حِمْلَا ۞ يَوْمَ بُنفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحَشُّرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِذِ زُرْقًا ١٠ يَتَعَفَّنُونَ بَبْنَهُمُ وَ إِن لِّبِنْنَكُمُ ۗ إِلَّا عَشْرًا ١ ﴿ يَخُنُ أَعْلَمُ عِايَقُولُونَ إِذَ يَقُولُ أَمَّنَالُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَّبِنْنَتُمْء إِلَّا يَوْمَا ١٠٥ وَيَسَتَالُو نَكَ عَنِ إِلَّحِبَالِ فَقُلْ ينسِفُهَا رَئِةِ نَسُفًا ۞ فَيَذَرُهَا فَاعَا صَفَصَفَا ۞ لَّا تَبرىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا آَمُنَا ١٠ يَوْمَ إِذِ يَتَّبِعُونَ أَلدَّا عِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ إِلَاصُوَاتُ لِلرَّحْمَانِ فَلَا نَسَمَعُ إِلَّا هَمْسَاً ۞ يَوْمَبِدِ لَّا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنَ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ و قَوْلَا ١ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلُفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِرِءعِلًا ٥ وَعَنَتِ إِلْوُجُوهُ

وَعَنَتِ إِلْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْفَتَيُّومِ وَقَدُ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ١٠٥ وَمَنْ يَعَمَلُ مِنَ أَلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُومِنٌ فَكَ يَحَافُ ظُلْمًا وَلَاهَضَمَّا ١٥ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَهُ فَيْءَ انَّا عَرَبِيًا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ أَلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحُدِثُ لَمَامُ ذِكُرًا ٣ فَتَعَالَى أَللَّهُ الْمُلكُ الْحُقُّ وَلَا تَعَجَّلُ بِالْقُورَةَ انِ مِن قَبُلِ أَنُّ يُقُضِيَّ إِلَيُكَ وَحُيُّهُ وَ قُلُل رَّبِّ زِدْ نِي عِلْمَا ﴿ وَلَقَدُ عَهِدُنَآ إِلَى ءَادَمَ مِن قَبَلُ فَنسِي وَلَمُ نَجِدُ لَهُ عَزُمَا ١٠٠ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمُلَيِّكَةِ اِسْجُدُواْ لِلاَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِيَّ ۞ فَقُلْنَا يَكَادَمُ إِنَّ هَاذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ أَكْجَنَّةِ فَتَشْبِقِيٌّ ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا نَجُوعَ فِبِهَا وَلَا تَعُبُرِي ﴿ وَ إِنَّكَ لَا تَظُمَوُّا فِيهَا وَلَا تَضْعِيُّ ۞ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَكَادَمُ هَلَ آدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ إَنْحُلُدِ وَمُلَّكِ لَّا يَبَالِي ۗ فَأَكَلَامِنُهَا فَبَدَتُ لَهُمَا سَوْءَ نَهُمُ إِوَطَفِقًا يَخْصِفَنِ عَلَيْهِمَا مِنُ وَّرَقِ الْجَتَّةِ ۗ وَعَصِيٓءَ ادَمُ رَبَّهُۥ فَغَوَىٰ ۞ نُمَّ ٱجْنَبِـٰهُ رَبُّهُ و فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدِيٌّ ١٠ قَالَ آهُبِطًا مِنْهَا جَمِيعًا بَعۡضُكُو لِبَعۡضِ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَانِيَنَّكُم مِينِّ هُدَى فَيَنِ إِنَّ بَعَ هُدِايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْفِيُّ ﴿ وَمَنَ أَعْرَضَ عَن ذِكْمِهِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحَشُّرُهُ يَوْمَ ٱلْفِيامَةِ أَعْمِيْ ١ قَالَ رَبِّ لِمُرَحَشَّرُتَنِيَ أَعْمِىٰ وَقَدَّ كُنْتُ بَصِيرًا ٥

قَالَ كَذَالِكَ أَتَنْكَءَ ايَنْتُنَا فَنَسِيتَهُمَّا وَكَذَالِكَ أَلْيَوْمَ تُنسِيٌّ ١ وَكُذَا لِكَ نَجِيرِ عُ مَنَ اَسْرَفَ وَلَمْ يُومِنْ بِعَايَاتِ رَبِّرِهُ وَلَعَذَا بُ اللَّخِرَةِ أَشَدُّ وَأَيْفِي ۚ ۚ أَفَلَمْ بِهَادِ لَمُهُمْ كُو اَهْلَكُنَا فَبَلَهُم مِّنَ أَلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمُ وَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنْ لِأُوْلِ النَّهُيُّ ﴿ وَلَوْلَا كَامَةٌ سَيَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامَا وَأَجَلُّ مُّسَمِّتَّى ۞ فَاصْبِرُ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِحْ إِحَدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ إِلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهُمَّا وَمِنَ- انَآءَ مُ البّلِ فَسَبِّحُ وَأَطُرَافَ أَلنَّهٖ إِلِعَلَّكَ تَرْضِيُّ ﴿ وَلَا تَمُدُّنَّ ا عَيْنَيُكَ إِلَىٰ مَامَتَّعُنَا بِهِ ۚ أَزُوَاجَامِّنَهُ مَ زَهْ رَهْ لَوَ أَكْتِيَوْةِ إِللَّهُ نَبِا لِنَفْنِنَهُمْ فِيدٌ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقِي ﴿ وَامْرَ آهُلَكَ بِالصَّلَوْةِ وَاصَطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسُعَلُكَ رِزْقًا نَخُنُ نَرْزُقُكُ وَ الْعَاقِبَةُ لِلتَّغُوِيُّ ﴿ وَقَالُواْ لَوَلَا يَانِينَا إِعَا يَنْ ِمِّن رَّبِيَّةٌ أَوَلَمْ تَاتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي إِلسُّحُفِ إِلاُّ وَلِيٌّ ۞ وَلَوَ أَنَّا أَهْلَكَ نَهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ عَلَقَالُواْ رَبَّنَا لَوَلَا ۚ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَـٰتِكَ مِن قَبُلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخَبْرِي ۚ قُلُ كُلُّ مُّ تَكَرِيِّصُ فَتَرَبِّصُواْ فَسَنَعُلَمُونَ مَنَ أَصِّحَبُ الصِّرَطِ السَّوِيِّ وَمَنِ الْمُتَدَى ا